## يَوْمُ التَّرْوِيَةِ

الْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ:

فَمِنْ فَضْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَلَى عِبَادِهِ، أَنْ جَعَلَ هَمُ مَوَاسِمَ مُتَجَدِّدَةً لِلطَّاعَاتِ، يَتَقَرَّبُونَ كِمَا إِلَى اللهِ -تَعَالَى - عَلَى مَدَارِ الْعَامِ، فَمِنْهَا مَا هُوَ يَوْمِيُّ مِثْلُ الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ سَنُويُّ؛ كَشَهْرِ رَمَضَانَ وأَيَّامِ عَشْرِ وَمِنْهَا مَا هُوَ سَنُويُّ؛ كَشَهْرِ رَمَضَانَ وأَيَّامِ عَشْرِ وَمِنْهَا مَا هُوَ سَنُويُّ؛ كَشَهْرِ رَمَضَانَ وأَيَّامٍ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ الَّتِي نَعِيشُهَا، وَالَّتِي تَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهَا: بِأَنَّ الْعَمَلِ الصَّالِحَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ - فِي الْحِجَّةِ؛ الَّتِي نَعِيشُهَا، وَالَّتِي تَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهَا: بِأَنَّ الْعَمَلِ الصَّالِحَ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ - شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مِنَ الْعَمَلِ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ؛ وَفِيهَا يَوْمٌ يُعْرَفُ بِيَوْمِ التَّرُويَةِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِيَوْمِ التَّرْوِيَةِ:

هُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَرَوَّوْنَ؛ يَتَزَوَّدُونَ بِحَمْلِ الْمَاءِ هُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَرَفَاتٍ، وَيَسْقُونَ، وَيَسْتَقُونَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ بِأَقْوَالٍ أُحَرَ شَاذَّةٍ، كَمَا ذَكَرُهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْح (٥٠٧/٣).

وَيُسَنُّ لِلْحَاجِّ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مكَّةَ إِلَى مِنَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فيُصلِّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَهِيَ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، وَفَجْرُ يَوْمِ التَّاسِعِ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ صَلَوَاتٍ، وَهِيَ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، وَفَجْرُ يَوْمِ التَّاسِعِ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ تَوجَّهُوا إِلَى مِنَى وَأَهَلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ تَوجَّهُوا إِلَى مِنَى وَأَهَلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: هُوَلَمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بنَمِرَةَ» [رواه مسلم].

## وَالسُّنَّةُ فِي هَذَا الْيَوْمِ:

الْمَبِيتُ بِينًا بُكُمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، وَأَنْ تُصَلَّى كُلُ صَلاَةٍ فِي مِنَى يَوْمَ التَّرُويَةِ فِي وَقْتِها قَصْرًا بِلاَ جَمْعٍ؛ كَمَا أَنَّ لأَهْلِ مَكَّةَ الْقَصْرَ فِي مِنَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ بِينَى وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ قَصْرًا، وَلَمْ يَأْمُرْ أَهْلَ مَكَّةَ بِالإِثْمَامِ، وَلَوْ صَلَّى بِالنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ بِينَى وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ قَصْرًا، وَلَمْ يَأْمُرْ أَهْلَ مَكَّةَ بِالإِثْمَامِ، وَلَوْ كَانَ وَاحِبًا عَلَيْهِمْ لَبَيْنَهُ هُمُّمْ، وَهُو اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ بَازٍ -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى-، وَكَذَلِكَ كَانَ وَاحِبًا عَلَيْهِمْ لَبَيْنَهُ هُمُّمْ، وَهُو اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ بَازٍ -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى-، وَكَذَلِكَ يُسَنُّ لِمَنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِكَّةَ: أَنْ يُخْرِمَ يَوْمَ التَّرُويَةِ وَيُهِلَّ يُسَنُّ لِمَنْ كَانَ مِكَّةَ: أَنْ يُخْرِمَ يَوْمَ التَّرُويَةِ وَيُهِلَّ يُسَنُّ لِمَنْ كَانَ مِكَّةَ أَنْ يُخْرِمَ يَوْمَ اللهُ وَيَقِهِ وَيُهِلَّ يُعْمَلُ كَمَا فَعَلَ عِنْدَ الإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ؛ مِنَ الإِغْتِسَالِ وَالتَّطَيُّ وَلُبْسِ الإِزَارِ وَغَيْرِ بَالْحَبِّ مِنَ الْمِيقَاتِ؛ مِنَ الْاغْتِسَالِ وَالتَّطَيُّ وَلُبْسِ الإِزَارِ وَغَيْرِ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ عِنْدَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ؛ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهُلُوا بِالْحَجِ».

وَإِنْ كَانَ الْحَاجُّ حَائِفًا مِنْ عَائِقٍ يَمْنَعُهُ مِنْ إِثْمَامِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ وَيَقُولُ: «فَإِنْ حَبَسَتِنِي»، وَإِذَا كَانَ الْحَاجُّ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ يَنْوِي بِقَلْبِهِ، ثُمَّ عَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، وَإِذَا كَانَ الْحَاجُ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ يَنْوِي بِقَلْبِهِ، ثُمَّ يَسْتَمِرُ فِي التَّلْبِيَةِ قَائِلاً: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ يَشْتَمِرُ فِي التَّلْبِيَةِ قَائِلاً: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ يَشْتَمِرُ فِي التَّلْبِيَةِ قَائِلاً: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَلْأَنَةٍ»، ثُمَّ يَسْتَمِرُ فِي التَّلْبِيَةِ قَائِلاً: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَلْأَنَةٍ»، ثُمَّ يَسْتَمِرُ فِي التَّلْبِيَةِ قَائِلاً: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَلْأَيْفِ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَلْأَيْفِ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

## وَهُنَاكَ بَعْضُ الْأَخْطَاءِ فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، نَذْكُرُ مِنْهَا عَلَى سَبِيل الْمِثَالِ:

- اعْتِقَادُ بَعْضِ الْحُجَّاجِ بِلُزُومِ الإِحْرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ: أَنْ يُحْرِمَ الْحَاجُّ مِنْ مَوْضِعِهِ.
  - اعْتِقَادُ بَعْضِ الْحُجَّاجِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الإِحْرَامِ لِلْحَجِّ بِمَلاَبِسِ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ.
    - تَرْكُ بَعْضِ الْحُجَّاجِ لِسُنَّةِ قَصْرِ الصَّلاَّةِ فِي مِنَّى.

هَذَا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

## جمعه / الفقير إلى عفو ربه ومغفرته محمد بن سليمان المهوس

في الثلاثين من شهر ذي القعدة من عام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام